مفلمذا برالليب السمرفندك في العفله

اعَلَيْا نَالْصًا وَ فَهِضَةً قَامَمُةً وَسُرِيعَةً تَابِتَهُ عُرُفَتُ فَضِيتُهُ الْمِلْفِ وَالْسَنَّةُ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ الْمَاالِكَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى فَيَمُوا الصَّلَوة وَاتَّوا الرَّكُوعَ الله الحمر الحبيم فَاللهُ سُبِيعَ لَهُ وَتَعَالَىٰ مَرَنَا بِإِقَامِ الصَّلَقِ المُدُللهُ رُبِّ الْمَالِينَ ﴿ وَالْمَافِئَةُ الْمُدُللهُ رُبِّ الْمَافِئَةُ الْمَافِئَةُ الْمُدُللةُ وَالْمَافِئَةُ وَأِيتَاءِ الزَّكُوةِ وَالْامْرُمِنَ اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الله وَالصَّلُوةُ وَالسَّارُمْ عَلَىٰ خِيْرِ الْبُرِّيْرِ مُحَمَّدٍ ! عَلَى الْوَجُوبِ وَقُولُهُ تَعَالَحًا فِظُو اعَالُهَا الصَّاقِ الدُوصَةُ أَجْمِعِينَ فَ قَالَ لَفَقَيْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَصَعْبَهُ أَجْمِعِينَ فَي قَالَ لَفَقَيْهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْصَّلَاةِ الْوسْطَى فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَى ابواللَّيْتِ السَّمْ قَدْيَ وَهُمَّةُ اللَّهُ عَلَيْهُ المَرْبَائِمُ فَظَةِ خَمْسِ صَلَوَاتِ وَالْامْرِينَ

وَانْ يَحْمَدُ اعْنُونُ وُرَسُولُهُ وَأَقَامِ الصَّلَوةِ وَإِيتًا وَالرَّكُوةِ وَصُوْمِ شَهُدِ رَمُضَانَ وَجَعِ الْبِينَ مِنْ السَّيْطَاعَ اللهِ سَيْدًا وَقَنْجَاء فِخَبْرِ اخْرَعَن رَسُولِ الله صلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ الوَدَاعِ التَهَا النَّ النَّ النَّهُ المُسْكُمُ وَصُوْمُوْ اللَّهُ وَكُوْ الدُّوْ ازْكُوةَ امْوَالِكُمْ وَجِوّا بَيْتَ رَبُّكُمْ طِيَّةً مِمَّا الفَسْكُمْ تَدْخُلُواجَنَّةُ رَبِّكُمْ لِلْحِسْابِ وَلَاعَنَابِ

الله تَعَالَى مَدُلُ عَلَى الْمِيَابِ وَقُولًا تَعَالَى إِنَّالْصَّلَاةَ كَانْتَ عَلَى لَوْمَنِيزَكِتَابًا مَوقُوتًا أَيْ فَهُامُوفَتًا اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَتَعَالَىٰ جَعَكُ الصَّالَاةَ عَلَالْوَمْنِينَ فَضًّا مُوَقِّتًا ﴿ وَأَمَّا السَّنَةُ فَأَرُوكِكُنَ عَثْدًا لله بنع مَرْ عَرْ بنع بالله والله الْجُكِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَاعَنْ رَسُولُ اللهِ. صَلَّوا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَآلَ بَي الْمُسْلَدُ عَلَىٰ عَلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والمُحْمِيْسِ مَهَادَةِ أَنْ لَا اللهُ اللهُ والمُحْمِيْسِ مَهَادَةِ أَنْ لَا اللهُ اللهُ والمحلقة والم

صَرِّالله عَلِيه وَسُلَّا مَهُ وَلَا بَحْتَمَعُ الْمُتَى عَلَى الْضَّالَ لَهِ ﴿ فَضَّالُهُمَّا عَلَمْ بَاتَّ الفرض عَلَى نُوعِينَ فَرضَ عَيْنَ وَفَضُ كَايَةٍ المَّافِضُ لعينِ هُوَمَا إذا قَامَ بِ البعض لايسفط عن التافيز كالصوم وَالْصَّلُوةِ وَلَجْ وَالرَّكُنْ وَالْوَضُوعِ اللصَّلُوهِ وَالْأَغِنسَالِ مِن الْجَابِرُولِيْنِ وَالْنِفَاسُ وَالْمُحَادِ إِذَا كَانَ الْنَفْتُ بِيرُ عَامًا ﴿ وَامْا فَضَ الْحِكَفَايَةِ فَهُو

وَجَاءَ فِي خَبِرِ الْحَرَعَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الصَّاوَةُ عِمَا وَالَّذِينِ فَيْنَ اقَامَهُ افْقَدا فَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرْهَا فقدُهُ دُمُ الدِّينَ فَقَالِحًا عُالَاتِمَ عَالَمُ الْمُعَالِحًا عُالَاتِمَ فَإِنَّا لَامَّهُ قَرَاجْمَعَ عَنُونَ دُنْ رَسُولِ الله صَلَّوالله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَوْمِنَا هَا اللهِ وَمِنَاهَا اللهِ وَمِنَاهَا اللهِ وَمِنَاهَا اللهِ عَلَى فَضِيَّةُ وَالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مِنْ غَيْرُ الكَيْنُ كُولَارَدُ رَادٍ وَاجْمَاعُ الْأَمَّةِ مِنَ أَقُوكِ الْحِجُ بِدُ لِيُلِمَا رُوكَ عَنْ رَسُولَا

وافعال مخصوصة فضاتم اغلز بِأَنْ الْحَلَتَ عَلَى فَعَيْنِ حَلَثْ حَقِيقِي وَ حَلَّتُ حُرِينَ ﴿ أَمَّا أَلَكُونَ الْحَقِيقِ اللَّهِ المَّا الْحَلَى اللَّهِ المَّا اللَّهُ اللَّهِ المَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كألبول والغايط والدم والرعاف والفينع والصديدومااشية ذلك وَامْ الْكُلُّ لَكُمُّ كَالْوَمُ وَالْإِعْمَاءُ وَلَجُنُونِ وَالْفَهُفَهُ فِي كُلُّ صَارَةٍ ذَاتِ رُكُونِع وَسِجُودٍ ﴿ فَضَالَ ثُمَّ اعْلَمْ نِا بَتَ الطَّهَانَ عَلَى فَعُينِ طَهَانَ عَلَى فَعُينِ طَهَانَ عَلَيْظَةً

مَا إِذَا فَا مُرِبُر الْعَضْ لِسَفَّطِ عَز الْبَافِي كرة السارم وتشميت العاطن وعيادة المربض والصكوة على لنبي صلاالله عليه وَسَلَّمُ وَالْصَّلُوةِ عَلَى إَلَىٰ أَوْ الْمُرْبِالْمُعُومِ وَالنَّهُ عِزَالمَ الْمُنْكِرُ وَالْمُ الْمُرْكِرُ النَّفِيرِعَامًا ﴿ وَصُلَّاتُمَّا عَلَمْ إِزَّالْصَّلَى اللَّهِ الْمُعَامِّلُ الصَّلَى اللَّهِ السَّلَى اللَّ مِزَاللهِ تَعَالَى الرَّحَمَةُ وَالمَعْفِعُ وَمَالِلاً لَاَ الاستنعفاد الومن المؤمنيز الدعاة ﴿ وَفِي السَّرِيعِةِ عِمَارَةً عَنْ زَكَا زِمَعَلُوا

وَمَاءِ لِحَيَاضِ وَمَا الْمِنْيَهُ ذُلِكَ فَكُمْهُ النه طاهر وطهو دين لألجاسة الخقيقية وَلَلْكُمْيَةُ عَنَ لَنَيْ إِلَا فَيَ وَالْمُكَادِ وَيَجُودُ الوضوء والأغِسَال بفقوله جبيا الماء المعتد فهوكاما وسيخرج بِالْعِلَاجِ كَاءِ الْقَتَّاءِ وَالْقَتَدِ وَمَاءِ البطيخ وماء الصّابون وماء للرض وَمَاءِ الْقَرْعِ وَمَا الشَّبَهُ ذَلِكَ فَكُنَّهُ المُطَاهِرُوطَهُورُيْزِيلُ الْجَاسَةُ للْمِقِينَةً

وَطَهَانَ خَفَيْفَةً ١ أَمَّا الطَّهَانَ العَالِيْظُهُ كَالْأَغِتِسَ الْمِنَ الْمُنَابِّرُ وَلَلْمُضِ وَأَلِفَاسِ ﴿ وَأَمَّا الطَّهَارَةُ لَفِفَفَةً كَالْوضُوعُ لِلْصَالُوةِ ﴿ فَضَا أَمَّ اعْلَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ بِأَنَّالْمَاءً عَلَى فُوعِينَ مَاءُ مُطْلُو ﴿ وَمَاءً مُقَيّدُ ١٤ أَمّا الْمَاءُ الْطُلُقُ فَهُو كُلِّمَاءً لونظر إليه النّاظريسمّاه ماء مطلقًا كَالْمَاءِ الَّذِي رَلُّ مِنَ السَّمَاءِ وَمَاءِ الْعِيْقِ وَمَاءِ الْابَارِ وَمَاءِ الْعَارِ وَمَاءِ الْعَارِ وَمَاءِ الْفُدُرَانِ

وماة

الْكَمْيَةُ عَنَّ الْدُنِ فَوَهُمْ جَمِيًا وَإِنَّمَا الْإِخْتِلَافَ فِي النَّفْ وَعَنْدَانِي حَنِفَةً وَالْيَ يُوسَفَ مِنْ لَ اللهِ وَعَنِدُ حُمَّالٍ الكيزيل وهو قول ذفر والتنافعي ودكر في هن السَّ عَلَة فِي وَايَة إِخْرَى كَمَا قَالَ الكَخِيُّوالطِّعَاوِيُّ وَالاَصَعِمَاقَ لَاهُ ٩ ورَوْيَعَنْ إِي نُوسُفْ أَنَّهُ ذَكَ فِالْمِعَادِ النَّ كُلُّ فَيِهِ إِذَا اَصَابَتُهُ الْخِيَاسَةُ فَالْكُمْ فِيهُ أَنَّ كُلِّ شَيْعً يَنْعُصِرُ مِا لْعُصْرِ فَإِنَّهُ يُزِيلُ ا

عَنَ النَّقِ وَالْبَدِنَ وَلَا يَجُوزُ الْوَضُوءُ وَالْإِغِتُ الْبُهِ كَاذَكُو الْكَوْرُ الْكَارِجُةِ في في الطِّياوي في في الله وقال المعارة المعالم المعال النجاسة الحقيقية والماكمية عزالتوب وَالْبَدَنِ وَلَا يَجُونُ الْوَضُوءُ وَالْإِغْنِسَالُا به وَهُوَقُولُ النَّافِعِي رَحَهُ الله وَدَكَوَ الفقية أبوالليت في في الفيه وفي كاب العيون أنه لايزبل النجاسة الحقيقية و

一点

وَاسِتُقِبَالُ الْقِبْكَةِ وَالْوَقَتُ وَأَلْنَيْةً ﴿ وَأَمْا أَرْكَا ثُهَا فِيتُهُ تَكْبِيرَةُ الْإِفِيتَاحِ وَالْمَا وَالْقِرَاءَةُ وَالرَّكُوعُ وَالسِّحُودُ وَالْقَعْدَةُ الْا جَيَنَّ مِقْنَارًالْسَنَهُ وَالْخُرُونِ مِنَ الصَّلَقِ مِفِيلًا المُصَافِي فَعَيْدًا بِحَنِيفَةً رَجِّهُ اللهُ وَعِندًى يوسف وخيراكيس بفرض صورة الخوج المُصَبِّى الصَّارَةِ رَجْلُصَلًى الصِّيْحَ وَقَالَعَ كَا قَلْدَالسَّنَهُ دَيْمُ قَامَ وَخَرَجَ مِنَ الْصَلَوةِ قِبُلَ السَّلَامِ سَاٰهِيًا اَوْسَبَقَهُ الْحَلَّىٰ فَانَهُ بِتَوَضَّوْعَ

النَّالْيَةُ عَنْهُ كَالْحِلْوَ اللَّبَن وَمَاءِ الْورْدِ وَمَا اسْبَهُ ذَلِكَ وَكُلِّسَيَّ لِابْنَعُولِ الْعُصِ فَإِنَّهُ لَا يُزِيلُ الْجُاسَةُ عَنْهُ كَالْعَسَلُ وَالدَّرْ وَ السِّمْن وَ الدِّبسُ وَمَا اسْبَهُ ذلك ٩ فَصَلَّا أَمْ اعْلَمْ مَا أَنْ لِلْصَّلُوةِ سَنَرائِطُ وَ اذكاناً وَوَاجِبَاتٍ وَسُنَاً وَادَابًا وَمَنْهَا إِ وكراهية لصحة الشروع في الصارة المَّا شَرَائِطُهُ افِسَتَهُ الطَّهَ أَنْ مِزَلِّكُ إِنَّ الطَّهَ أَنْ مِزَلِّكُ إِنَّ الطَّهَ أَنْ مِزَلِّكُنَّ وَالْطَّهَاكَةُ مِنَ الْنَجَاسَةِ وَسَتُرَالْعَوْرَةَ

وا

الكعبين فألله سيحانه وتعالى عربا بعسولالا عضاء الْتَلَانِةِ وَمَسْحِ أَلْرَأْسِ وَالْاَمْنُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَمِينُ عَلَى الْوَجُونِ وَامَّا النَّنَّهُ فَارُوبَي سُولِاً صَيِّواً للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ قَالَ مُوتَاحُ الصَّلُوةِ الطَّهُورُوحَجُ بِهِ النَّكُ يُوجَالِنَا الْحَالِيَّةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم وَإِنَّمَا قُلْنَا بِمَا ثَالِطُهَا نَ مِنَ الْجَاسَة مِسْطُ مِالِكًا بِ وَالسُّنَّةِ المَّا الْكَابُفَعَوْلُمْ عَالَى وَثِيا باتَ فَطِهِ فِي لَفِ الْمُقْسِيرِ أَي فَقَصِّرُ وَامَّا اللَّهُ أَنَّهُ الفَادُوكِ عَنْ رَسُولًا للهُ صَكَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ

وَلْسَالْمُعْنِدَ الْحَجْنِيفَة ﴿ وَعَنِداً بِي وَسُفَ وَ المُحْالِيَةُ الْمُحْالِيَةُ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحْلِمُ الْمُحْ الأفنتاح ليستمن الصكرة عندا والم وَأَدِيوُسُفَ وَمِعْتُ مُمَّدِهِي مِنَ الْصَالَانِ وَاتِّمَا قُلْنَا بِأَنَّا لَطَّهَا نَ مُنَاكِمَتِ شَرْطً بالكاب والنينة المالكافقوله الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدَكُمْ إِلَّهُ المرَافِق وَأُسْمَوُ الرَّوْنِ كُمْ وَارْجُلِكُمْ الْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالُمُ وَالْحَالِمُ وَالْحِلْمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِمُ والْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالِم

لكميث

ايحدكلك توتين وَنْ فِرْ وَابْرِاخْ وَالْمِرَاخْ وَالْمِرَاخْ وَالْمِرَاخْ وَالْمِرَاخْ وَالْمِرَاخْ اَ وَلِكُلِّكُمْ تُوْمَانِ ﴿ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَزْ السِّيقِيا القبكة شُرطُ مِالْكِكَابِ وَالْسُنَةِ الْمَاكَا الكائب فقوله تعالى فول وجمك تشطر المبيحة والخرام وكيث ماكنتم فولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ ﴿ وَامَّا النَّيَّةُ فَمَا رُويَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَكَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَا النَّهُ عَلَى عَلَمُ الْأَعْلَى عَلَمُ الْأَعْلَى عَلَمُ الْمُعْلَى عَلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِي الْمُعْلِمِ وَلِي الْمُعْلِمِ وَلِي الْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَلْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَلْمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمِعْلِمِ وَالْمُعِلَى وَلْمِ مِلْمُومِ وَلْمِ مِلْمُ مِلْمُ وَالْمُوالْمِ وَلِمُ لِلْمُعِلَ امَنُ فِي ذِلْكَ بِالسِّيْقِبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قَ لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى كَالَةً عَالَى كَالَةً فِي الْمِعُورُ وَلا صَلَقًا مِنْ عُلُولِ وَالْعُلُولِ هِ كَالْمَا اللَّهُ فَالْحَالَةُ فَيْ المُعَنْ وَأَنَّمَا قُلْنَا بَانَّ سَرًّا لْعَوْرَةِ شَرْطُ بِالْكِتَابِوَالْسُنَّةِ آمَّا الْكِتَابُفَوَلَهُ تَعَكَلَ يَا بَيْ الدَّمْ خُلُوا ذِيْنَتُ كُمْ غِندُكُلِّ سَجِيدٍ وَالْمَلَ مِنَ الزِّينَةِ سِنَوْ الْعَوْرَةِ ﴿ وَأَمَّا الْسُنَّنَةُ فَمَارُوكَعَنْ إِنْ عَنْ أَنَّهُ فَآلَةً فَا لَسَا لَتَ النِّي صَلَّوالله عَنَا لَعَلَنه وَسَلَّمَ عَنَ الصَّلُوعَ فِي قُولُ وَلَحِدِ فَمَا لَالْبَيْ عَلَيْهِ الْسَارَمُ

اجل

5:

الاوَّلِجِينَ طَلَعَ الْفَحُ وَ الْتَابِي وَصَلَّى الْظُهْرَ جين ذالتِ الشَّسْمُ قِدَارَشِرَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ وَصَلِّي الْعَصَّرَجِينَ صَارَظِلُ كُ اللَّهِ مِثْلَهُ وَصَالِمُ الْغِنْ الْغِنْ الْمِنْ عَلَيْ الْشَيْسُ وَصَلِّ الْعِشَاءَ جِينَ عَابَ الشَّفَوْقِ الشفق هو البياض الذي ملى فالأفق بعدا لمحرج فعندا في عنداني عندانيه يُوسُفُ وَحَجَّدٍ وَالشَّافِعِي رَجَهُمُ اللَّهُ هُوَاكُمْنَ يُوسِكِلُ لَهِحُ فِي الْبُومِ النَّاكِي قُلْنَا بَا نَا لُوفَ تَ سَرُطُ بِالْكِتَابِ وَالْتُنَّةِ المَا الكَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى فَسُنْعَا زَاللَّهِ جِينَ يَسُونَ وَتَصِيحُونَ وَلَهُ لَلْمُدُ فِالسَّمَاتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ نَظِهِدُ وَنَ وَالْمُ الْدُبِهِ بَيَانًا وَقَاتِ الْصَّلُوةِ هِلَكُنَّا ذَكُرَكِ القَسْير ﴿ وَامَّا السَّنَّهُ فَمَا رُويَعَنْ رَسُولِ اللهُ صَكَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَا لَا مَّنْيَجُبُراً مُلْكُلُهُ السَّالِامِ فِيوَمِينِ بإزاء بابالكعتة فصلى الفي كف النوم

الاول

وَمَا أُمْرُوا اللَّالْمَعُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين والإخلاص لايحض كالآباليّة الله وَامَّا السّنة فَمَا رُويَعَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسَلَّم الله قال الأعلام النيات ولوكل مرئ مانوي في كانت هِ أَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُ إِنَّهُ الْمَا اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِحَرَبُهُ إِلَى دُنْيَا لَيُهِينُهَا أُواْمِ الْمِينَاقِ عِنَى فَعِينَهُ إِلَى الْمُعَالِقِهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَاهَاجَرَالِيْهِ ۞ فَصَلُواتِمَاقُلُنَا جين السفر القاصل الظهر حين صار ظِلُّ كُلِّشِي مِثِلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَجِيزَ صَارَ ظِلْ عَلْ اللَّهِ وَصَلَّى الْمَعْ وَمُثِلَّةِ وَصَلَّى الْمَعْنَ جِيزَ أفظر الصّائم وصيلًا لعِشَاء بعَدُم المضى تُلْتُ اللَّهُ إِلَّهُ الْتَفْتَ إِلَيَّ وَقَالَ الْمُحَدِّدُ هَنَاوَقَتُكُووَقَتَالانْمَاءِمِزَقَبْلاَ وَوَقْتُ أَمْتِكَ مَا بِينَ هَانَيْنَ لَوَقْتَيْنِ • وَاتِّمَا قُلْنَا بِمَا تَالِّيَّةُ شَرْطُ بِالْكِمَا وَالْسَنَّةِ ١ أَمَّا الْكَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى

إنّا ع

وَقُومُوالِلْهِ قَانِتِينَ أَيْخَاسِمِينَ ﴿ وَ المَّا الْسَنَّةُ فَمَا رُويَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صلَّالله عَلَيْهِ وَسِلَّمُ اللهُ قَا الصِّلَّاللهِ قَائِمًا فَانِ لَهُ سَتَطِعُ فَقَاعِمًا فَ انْ لَوْ سَنطِعْ فَسُتلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ يُوجِيِّا يَا برَاسِه الرَّوْعَ وَالْسِّحُودَ فَانْ لَمُ سِنْطَعْ فَصْلً فَصْلً فَاللَّهُ تَعَالِكَا وَلَمِ الْبَعَافِرِ ﴿ وَالنَّمَا قُلْنَا بِاللَّمِيَّاءَةُ وَصُحُنّ الْكِمَّاءِ وَاللَّيّةِ المَّا الْكَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى فَا قَرَوْل

بِأَنْ بَكِيرَةِ الْافْتِتَاحِ دُكُنْ بِالْكِتَابِ قَ السُّنَّةِ ١ المَّا الْكَابُ فَقُولُهُ لَعَالَى وَذَكُرُاسُمُ رَبِّرِ فَصَلَّى وَقُولُهُ نَعَا لَوَرَبِّ فَكِيرٌ ﴿ وَامَّا السُّنَّةُ فَمَارُويَ عَنْسُولِ الله صلى الله على وسلم الله والله على وسلم الله على الله مفِتًا مُ الصَّلُوعِ الطَّهُورُوجَ عِيهًا التَّكِيرُونَ المَّالِمُ النَّالِيمُ التَّالِيمُ التَّلِيمُ التَّالِيمُ التَّلِيمُ التَّالِيمُ التَّال إِنَّ وَاتِّمَا قُلْنَا بَا نَّا لَفِيَامَ ذُكُنْ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ ﴿ الْمَا الْكَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى

وسلم أندقال لاصلوة الآبالقراة فَصَا وَانْمَا قَلْنَا بِالنَّافَعُنُ فَالْاحِينَ رُكُنْ الْكَابِ وَالْسَنَّةِ الْمَالِكَابِ وَالْسَنَّةِ الْمَالِكَابِ فَقَوْلُهُ مَعَالَىٰ الَّذِينَ يُذِكُّرُ وُنَالِلهِ قِيامًا وَقَعُودًا وَعَلَجُنُوبِهِم ﴿ وَامَّا السَّنَّةُ فَأَرُويَعَنْ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنَّهُ قَا لَإِنَّا آخَلُتُ الْمِمْ بَعَدَمَا فَعَدَقَدُ وَالنَّسَهِّدِ فَقَدْ مَتَتَ صَلُوتُهُ وَصَلُوهُ مَنْ كَانَخُلْفَهُ انِ

مَانَيْسَ مِنْ لِقُولِن ﴿ وَامَّا ٱلسَّنَّةُ فَمَا رُوي عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيَّهِ لا بالقراءة وسلم انه قال حلى على الاعراد ازكان لصّافي علمه في الت الرق والسحود فأوايّا قلنا بالآلوع وَالْبَحُودَ رُكُنْ بِالْكَابِ وَالْسَنَّةِ ﴿ امَّا ٱلْكِتَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى مَا آيُّهَا ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنواانكفواوا شجدوا ووأمّاالسّنة فَأَرُوكِ عَنْ سَول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

هَمَ اسْتَان وَالْإِخْتِلاف الْمَايظهر عِندُوجُ بِسَجَدَنَا السَّهُوفَاقُ رَكُفًا عَامِمًا لَا يَجِبُ عَلِنُهِ سَخِدَتَا السَّهُو وَلَوْرَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهُ سَجْدَتًا السَّهُو ﴿ وَقَالَعِضَهُ لايجب علته سخيها السهو او المّاسنه افارتي عَشَى رفع الْيَدِين إِلَى شَحِي الأذن وَوضعُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تخت السرَّع والتناء والمعود والسَّمة

كانجاله وميثاجا لالامام فَصُلُ وَكُمّا وَاجِمَاتُهَا فَسَبِعَةً بَعْنِينَ وراء وفاتحة الكابوشي معها مِنَ القُولِ فِ الرَّكْمَةِ بْنَ الْاولْتِينَ وَالْقَعْكَ الْاولْ وَوَا الْتَقَعَّلُ اللَّهُ وَالْتَقَالَةُ النَّفَعَةُ في الْقَعْلَ الْآجِيرَ وَتَعْذِيلُ الْارْكَارُ وَ الْقَنْ فِي وَ الْوَيْرُو الْجَهِنُ فِي الْحِيْنُ فِي الْحِيْنِ الْحِيْنُ فِي الْحِيْنِ فِي الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ فِي الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ فِي الْحِيْنِ الْ فيهو المخافد فيما يخافت ١١٠ بعضهم هما واجتان ، وقالعضم

100

سَوَاهُكَا نَعَامِمًا أَوْنَاسِيًا وَأَنْ رَاكَ فِي الصَّاوَةِ فَالْحَمَّا يَهُ فَي فَالْحَمَّا يُعْكُرُ فَضَاوْ " قَفَاهُ فِي لَقَلَاهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَانِكَ انْمِمَا لايُحْرُفُ فَيَاتُ صاوته وانته تنام المتناه وكبا فَانِكَانُ سَاهِيًّا يَجَبْءَ عَلَيْهِ سِحْ دَيَا السهوقانكان عامِمًا لايم عليه سَجُدَتًا ٱلسَّهُو وَلَكِنَ تَكُونُ صَلُونُهُ عَلَى النقصارة وَلَوْ مَلَا شَيْعًا مِمَا سَمْيناً وَ

وَالتَّاجِينَ وَالسَّبِيعِ وَالْتَحْبِيدُ وَسَبْيِعِ الْتَحْبِيدُ وَسَبْيِعِ الْتُحْبِيدُ وَسَبْيِعِ الْتُ ٱلرَّكُوع وَسَبْيَعَاتُ السِّحُودِ وَالنَّبْيَاتُ تكيرة الافتتاح وقراءة السنهدية القعن الاولى وقراء فاعقوا لكاب في الريحية في الأخركيين واصابة لفظة السّاكرم وماسوى فلك فهو ادَابُ ﴿ فَصْلُفَانَ رَبِ لِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا سَمَّيْنَا وْشَطَّالاً يَصِحُ دُخُولُه وْالصَّاوِةُ

18.

الذَّقِي طُولًا وَمِن شَحْدَ الأَذُ إِلَى سَحْدِ الاذنع ضا والعناران يدخلان فِي الْعَسْلِعِندَ إِي حَنيفَة وَحُمَّدُ وَمُهُمَّا ألله ﴿ وَعَنِداً بِي يُوسُفَ لَا يَهُ الْحَارُ فِ الْعَسْ لِ وَعَسْلُ الْدَيْنِ إِلَى الْرَفْعَيْنِ وَمُسْحُ رُبُعُ الرَّاسِ وَعَسْلُ الرَّجِلِيْنِ الكَالْكُعْبَيْنِ قَالْدَلْيِلْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَلَيْا يَاءَيُّهَا ٱلدِّينَ امْنُولاً قُتُ وَإِلَا الجَّينَ امْنُولاً قُتُ وَإِلْ الصِّلوَّ فأغسلوا وجوهم وايديكم الملافق

سُنَةُ سَوَاءُ كَانَ عَامِلًا اوْسَاهِيًا لايجيع عك وسجدتا السهو ولافند صَلْوَتُهُ اللَّالَّةُ الْأَلَّةُ الْمُلَّالِكُونَ مُسِيًّا وَمَا سِّوى ذَلِكَ فَهُوَا دَا اللهِ بَرْكِهِ سَيْ ﴿ فَصْلَحْ اعْلَمْ اعْلَمْ الْوَضَوَ وَرَائِضَ وَسُنّاً وَنُوافِلُ وَسُنَّعَبّاً وَ اَدَابًا وَكُرَاهِيَّةً وَمَنَاهِيًا ﴿ اَمَّا وَ الْمُ الْوَصُوعُ فَا رُبِعَةً غَسَالًا لَجُهِ وَهُومِن قِصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى اسْفَ لِ

لذقت

4.5

الإناءَ والاستِنجَاءُ بِالْمَاءِعِندُوجُودِ الْمَاءَ وَالْاِسْتِنِيَاءُ بِالْجِرِ وَالْمَرْوَالْمُزَادِ عندعدم الماء والسواك والمضمضة وَالْاسِتْنِسَاقُ وَمَسْحُ الْاذْنَيْنِ وَتَحْلِيلًا اللِحْيَةِ وَالْاصَابِعِ وَعَسْلُ الْاعْضَاءِ المفروضة في المرقية التَّالِيَّة هواتاً نوَ وَافِلُ الْوَضُوعُ فَسِتَّةً مُسْعُ الْدَيْنِ عَلَى الْحَائِطِ بَعْدَا لَاسِتِنْجَاءِ وَغَسُلُ لَيَدِيْنَ بعدس اليدعل الحانط وذكر الدعاء وَاسْتَحُوابِرُوسُكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَىٰ لَكُمْ اِلْ لَكُمْ اِلْ لَكُمْ اِلْ لَكُمْ اِلْ لَكُمْ اِلْ لَلْمَا اِلْ الله سبكانه وتعالى مربا بغيث ل الاعضاء التلتة ومسع ألتاس قالاء مِزَاللهِ تَعَالَمَ يَدُلُّ عَكَالاِ يَجَابِ وَلْمِفْقَادِ وَالْكُمْ الْمُ الْمُخْلَانِ فِي الْعَسْلِ عِنْ الْمُ الْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِ الْمُسْلِعِينَا عُلَمَا نِنَا ٱلتَّلْتَةِ وَعَنِدَ زُفَ لِلْمِذَ لِأَنْ لَكُ ٩ وَامَّا سُنَ الوضوع فعَنتَ رَةً تسمية اللوتعالى في ابتياء الوضوع وَعَسَّ لَالْتِكَنَّ ثَلْكًا قِبْلَ إِذْ خَالِهِمَا

36.81

3

فَسِيَّةُ تَرْكُ اِسْتِقِا لِالْقِبْلَةِ وَاسْتِدَاهِا وَتَرُكُ اِسْتُقِبَا لِكِيْنَ الشَّهُ إِن وَالْقَصَ وَاسْتَدبارِهَا وَتَرْكُ الْكالَامِ سِونِ الادعِيّةِ البّي يدعيم اعندغسْلُ كلّ عضووالمضمضة والاستنتاقبيك اليمني قالامتحاطبيع اليشروسي الْعُونَ بَعِدَالْاسِتِنِكَاء ﴿ وَاتَّاكَاهِيهُ الوضوع فسينة تعييف ضب الماء على الوَجووَالنَظُرُ إِلَىٰ لْعُورَة وَالْفَاءُ

عِندَعْسِ لَكُلِّ عَضِو وَمُسْمِ الرَّقْبَةِ وَعَسْلُ الاعضاء المفرفضة في المسّع التّالِئة وَرَشَّ لِلْاَءِ عَلَى لُسَّرَا وِيلَ عَدُو رَاغِهِ مِنَ الْوَضُوعُ ﴿ وَامَّا مُسْتَحَبُّ الْوضُوعُ فَسِتَّةُ النِّيَّةُ فِي ابْتِكَاءِ الْوضَّيَ وَالْبَايَةُ بَابَدَا اللهُ تَعَالَى بِنَكْرِهِ وَانْبُ مَا يَدَ بالْيَامِن وَمُراعَاتًا لَتُنْبِيهِ وَمُراعَاتًا لَتُنْبِيهِ وَمُراعَاتًا الموالات عزاكجفاف واستعاب مغيع رَاسِهُ مِا لِلْهِ ﴿ وَآمَّا ادَابُلُونُو وَالْمَا ادَابُلُونُو وَالْمَا ادَابُلُونُو وَالْمَا ادَابُلُونُو وَ الْرِجْلِينِعُ بَاينًا ﴿ فَصْلَحْ اعْلَمْ اعْلَمْ الْمُ الانسِينِاء عَلَىسِعَةِ اوْجُهِ إِنْعَةُ مِنْهَا وَبِضَةً وَوَاحِدُمْنِهَا وَاحِبُ وَوَاحِدُ مِنْهَا اُسَنَّةً وَوَلِحِرْمِنِهَا مُسْتَحِبُّ وَوَلِحِدُ منها إحياط وواحد فنهابرعة امَّا الْارْبِعَةُ الْبِيِّ فَي إِلَيْ الْمِينَةِ الْاِسْتِنِياءُمِنَ التجاسة والجنابة والحيض وألتفاش اِذًا كَانَتْ زَائِذٌ مِنْ فَدْرِ الْدِرْهِم ﴿ وَ المَّا الْوَاجِبُ إِذَاكَا نَتِ الْجَاسَةُ مِقْدَارَ

البزاق والامتخاط فالماء والمضمضة وَالْاسِتْنَا وَبِيكِ الْيُسْرَى وَالْامِتِالَ الْمِسْرَى وَالْامِتِالَ الْمِسْرَى بيرع المنى بعيرع ذروا لكلام عند الاستنجاء ١ وامّاسه والموضوع فسيته كشف العورج بعد الاستنجاء و الغائط في لماء والاستنباء بيرع المي مِنْ غَيْرِ عِنْدِ وَاسِرَافُ أَلْمَاءِ فِي الْوَضُوءِ وَالْاغِسَالِ وَعَسْلُ الْاعْضَاءِ المَفْوَةِ اكْتُومْنَ لَا يَعَلَى إِلَا أَوْا قَلْ وَالْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى

مَدِعَةُ وَلُواسْتَبَخِيْ لَلْهُ وَآجَارِ اَوْبِيَلْتُهِ مَكَرَاتٍ اوْبَيْلْتُه حَفْنَاتٍ مِنْلُتَّابِ فايه يجوزعند علمائنا الثلثة والعد السرسين طروكوانعي بحجر واحدالايحاج الَيَّالَثَّانِ وَلَوَّانِهُ عَيْ يَجِعَ يَنْ لَا يَحْتَاجُ الْيَ ٱلتَّالِتُ لَوْلَمْ مَنْقِ بَثِلْتَهُ الْجَارِفَ إِنَّهُ يزبد عَلَى لِلْ عَلَى لِلْ الْحَقَّ فَيَقِيلُهُ وَلَوْ الْقَيْ لِحِيرًا وَاحِدِلَهُ تَلْتُهُ الْحُرْفِي فَاسْتَبْخِي كُلُّ وَفِي فَصَلَ السَّفَهِ مِنَ اللَّهُ يَجُوزُوعَنِدَ التَّافِعِي الدرهم فيكون ذلك الاستنجاء واجا وَامّا السّنة الذكاكانتِ النِّيّاسة ا قالم وقد الدِّرهم فيكون ذلك الاستنجاشية ٥ وَامَّا الْمُسْتَحِبُّ إِذَا بَالَ وَلَمْ يَتَغَوَّظُ فَ إِنَّهُ يعشِلُقِبُلَهُ دُونَ دُبِنِ ﴿ وَامْمَا الْاحْتِيا اِذَا خَرَجَ شَيْ مِنَا عُضَائِهِ وَلَوْ يَتَلَطِّهُ فَانَّهُ يَعْشِلُ ذَٰ لِلْنَالْمُوضِعَ احْتِيَاطًا ٩ وَامَّا الْبِدِعَةُ إِذَا خَرَجَ شَيْعُمْ فَالسِّبِلِيزِ اقْحَرَجَ دِيمُ مِنْ دُبْرِ وَفَكُورُ ذِلْكَ الْأَسْتَخِ

ٱلْتَاكِتُ فَتِيَّنَ أَنَّالْعَدَدَلْيَتْ بِشِطْ وَيَجُوذُ الاستنجا وبستة والشياء بالحجر والمكرو التراب والخزق واللهد والفطن وما الثبة ذلك وَنُكُنُّ الْاسْتِنِيَا وُبِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتِنِيَا وُبِيَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّ بالعظم وَالرَّقْ تِ وَالْكَتَبُ وَالْخُمْ وَالْاجْ مَنْ الْعُمْ وَالْاجْ مَنْ الْعُمْ وَالْاجْ مَنْ الْعُمْ وَعَلَفِ الْدُواتِ وَمَا الشَّهَ ذَلِكَ فَانْ فيكما الفرق بن الاستناء والاستنقاء وَالْاسِتِسْ او فِيلَاهُ الْاسِنْجَاءُ هُولِسِنْعَالُ الْأَجَارِوَالْمَاءِ ﴿ وَآمَّا الْإِسْنِقَاءُ فَهُو

رَحَمْ اللهِ عَلِيْهِ الْعَدَدُ سَرْطُ وَهُو تَلْبَ اَحِارِ كَارُويَ عَنْ عَبداللهِ برَمسعود اَنْهُ قَالَ كُنْتُ مُعَ رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله ﴿ عَلِنُهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةً لِكِنَّ فَسَا لَيْحَجَالُاسِنَا فَاتَيْتُهُ بِحَجِرِينَ وَرَقَ ثَيْرِفَا خَذَا كَحِينَ وَرَيْ الرُّونَهُ ﴿ وَقَالَهْنَارْجُسُونُ الْوَلَيْ الْوَلَيْ الْمُولِمُونَا وَكُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُونَا وهما بمعنى واحد فلنا هنا كخبي عَكِنُكُمْ لِإِنَّ الْبِيَّ صَلَّى لِلهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ اخذا لج بن ورمى الرقة وله نست اله

وَيَعِصْرُذُكُرُ حَتَّى يَتَقَنَّ بِزُوَ الْمَارُولِهِ وقال بعضه الاستبراء هوان يُرض برجليُّه عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى مَرُولَ بُرُودَةً الْطَبِيعَةِ عَنْهُ ﴿ فَصْلُتْمَ اعْلَوْبِانَّ المستنجيجتا بم عندالد ولي الحالاء وَالْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى سِتَةِ الشَّيَاءَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا البُدَاية بِرْجِلِهِ الْيُسْرَى ﴿ وَالنَّايِنَ الاستعاذة بالله تعالى وهوان قول ٱللَّهُ مَا إِنَّا عَوْدَ بِكَ مِنْ كَانَتِ وَالْخَبَائِثِ

طَلَبُ النَّقَافَ إِلْحِجَ وَالْمَاءُ وَالْمَدُووَ غَيْرِذَلِكَ ﴿ وَقَا لَعَضِهُمْ هُوازِيدُلُكَ مَقْعَلُ حَتَّى عَرْبُ إِمْلَ لِجَفًا فِ ﴿ وَقَالَ بعضه هُ هُ وَ أَنْ يَسِّفَ مِا لَمَا الْمَا الْمُ اللَّهِ الللللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ حَتَّى لَا يَقْطُ أَلْمًا أُ الْمُسْتَعَمَّلُ عَلَى النَّوْبِ ٩ وَأَمَّا الْاسِتِبَرَا ، فَهُوَ التَّغَيْمُ والسَّعَا حَتَّى مَرُولَالْمَاءُ عَنْ مَتَانَتِهِ بِفُرْكِ ذَكِّ عِ العَضْهُ أَهُ وَقَالَ الْعَضَهُ وَهُ وَأَنْ يَقُلُقَدُمينَهِ مِن مُوضِعِ الْعَارِطِ الْمَوضِعِ الطَّهَاتَ

انة قال عِندا كُورِج مِن الْخَالاء عَفَرانكُ عُفَا مَكَ مَرَ يَنِ وَفِي وَايَةٍ الْحَرَى عُفَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْحَرَى عُفَالِكً رَبِّنَا وَالنَّاكَ الْصَيْرَ وَرُويَ عَلَيْ إِلَا الْصَيْرَ وَرُويَ عَلَيْ إِلَا الْمَالِمُ الْمُؤْلِدِ طَالِبٍ رَضِي لله عنه انه قال الحديثه الله الْحَافِظِمِزَلْلُودِي ﴿ وَٱلسَّادِسُ اَنْ الايتكاء في الكاروبدليل ما روي عن أبي بَكِرُ الْصِّدِيقِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَا نَاوَارًا الدُّولَافِ الْخَالَاءِ يَبْسُطُ رِدَاءَ وَ وَيَقُولُ 

وَفِيوايَةِ الْحَرَى اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُعْمِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِ مِنَ الْرِّجِسِ الْجِيلِ الْجَيلِ الْحَبِيثِ الْمَخْوِثِ مِنَ الْتَعْظِ الرَّجِيم اللهِ وَالتَّالِثَالِثَانَ الْسَتَبَخِي بَتَلَاتَةِ اَحْجَارِاوْبِتَلْتِحَفَنَاتٍ مِنَالُتُوابِ وَالرَّابِعُ الْحَرُوجِ مِنَ الْحَارَةِ بِجِلِهِ الْمُنَّى الله وَ الله الله والله يَقُولَ الْحَدُ لِلهِ اللَّهِ الذَّي لَهُ هَبَ عَنَّ مَا يُؤْذِي وَامْسَاكَ عَلِيَّ مَا يَنْفَعِنِي ﴿ وَقِدْرُوكِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّلَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّا روَايَةٍ أُخْرَى يَقُولُ الْحَدُ لِلْهِ الذِّي الْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا وَجَعَلَ الْاسْلَامَ نُوْرًا وَقَائِمًا وَكَهِ لِبِيلًا لِكَجَنَّا تِكَ جَنَّا تِكَ جَنَّا تِكَ جَنَّا تِكَ جَنَّا تِد النَّعبيمِ وَالْحَارِكَ دَارِالْسَكَم ﴿ وَ يَقُولَ اللهُ مَّ حَصِّن فَرْجِي وَاسْتُعُورَتِي تُرَيْسَاكِ إِنْ كَانَاهُ سِوَاكُ فَانْ لَوْكِنَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لهُ سِوَالَ فَيُسْتَاكُ بِالْاصْبِعِ فَانَّهُ يَجْرِي وَلَيْفِي ﴿ وَيَقِولُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ مَا وَيَقِولُ اللَّهُ مَا لَكُ مُعَالِقًا مَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ محض فوفي تم يتمضمض وَيقُولُ اللَّهُ مَ

فَإِنَّ عَاهَاتُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَتَّكَامُ لِلْأَتَّكَامُ لِلْأَتَّكَامُ لِلْأَتَّكَامُ لِلْأَتَّكَامُ لِ الْخَالَاء اللهِ وَإِذَا أَرَادَ الرَّجْلُ انْ يَتُوضًاء يغسِل الما والما والموالي الما العظم وَأَحُدُ لِلهِ عَلَى بِنَ الْإِسْلَامِ اللهِ يَوْسُتَنِي بَعْدَذُ لِكَ فَاذِا فَرَعَ مِنَ الْاسْتِنْجَاءَ فَيَنْبَغِي انيقول اللهم اجعلنى من التوابين وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَيِّمِ بِنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَيِّمِ بِنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ عِبَادِكُ ٱلصَّاكِينَ وَاجْعَلْنِي اللهِ الأخوف عَلَمْ وَلا هُ كَيْ زُوْنَ ١٠٠ وَقِي يَعْسُ أَبِينُ الْيُسْرِي وَيَعُولُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا تَعْظِيٰ حِكَتَابِ بِشِمَا لِي وَلَامِزُ وَرَاءً ظهري المستعمر أسه ويقول المن عَشِيْ جَمَتِكُ وَأَنْزُلُ عَلَيْمَنَ كَاتِكَ المُرْسِمُ الْمُنْ اللَّهُ الل المعلى من الذين يسمّعون القول فيتبعوزا حسنه الماسكروت وَيَقُولُ اللَّهُ مُ اعِنْ رَقِبَتِي مِنَ النَّالِهِ مَا عَنْ وَيَعَيْمِ النَّالِدُ وأخفظن مزالس كرسلوالاغلال

اَعِنَى عَلَى بَالاَقْتِ ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ وَ مُسْزِعِبَادَتِكَ مُسِتنشِق ﴿ وَ اللَّهُ مُسْتَنْشِقُ ﴾ و مَقِولَ اللهُ عَارِجِي مَن رَاجِهِ أَكِتَ قِ وَارْزَقْنَى مِنْ نَعِيمِهَا ﴿ تُوتَعِيْدُ الْجَهُهُ وَيَعُولُ اللَّهُ مُّ سِيضٍ فَحَرِي بَوْدِكَ يُومَ تَبَيْضٌ وَجُوعُ اوْلَيّا ئِكَ وَلا سُودُوجُهُ يَوْمَرْتُسُورٌ وَجُومُ اعْدَائِكَ ﴿ تُوتِغِيدًا يك المني ويقول الله واعطي كابي بِيمِيني وَحَاسِبني حَسَابًا سِينًا ﴿ تَوْ

بغسايك

والقَّهُ النَّكُ تُعَرِّينِظُو الْمَالارضِ وَيَقُولُ وَاشْهَدُانَ فِي مُسَمِّدًا فَ فَي مُلَّا عَدُكُ وَ رَسُولُكَ ﴿ وَيَنْبَعِي أَنْ يَقْرَ إِنَّا انْزَلْنَاهُ فِيَكُلُةِ الْقَدْرِعَلَى أَثِرا لُوضُوعُ لِإِنَّالَتِيَّ صلَّالله عَلْهُ وَسَلَّمَ الْحَالَةُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلًا اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قِرَ إِنَّا أَنْكُا أُنَّكُمَ عَلَّى آتَ الوضوع واحِثُ أعظاه الله تعاليقاب عَادَة حَسْين سَنَّة فِي الْمِلْهُ الْمُعَاوَصِيام

المُرْتِعِيْدُ أَرْحُلُهُ الْمُنِّي وَيَقُولُ اللَّهُمْ نَبِيَّتَ قَدَمِي عَلَى الصِّراطِيومَ تَرُولُهُ وَ الاقدام المتعنيل وجله اليسرى وَيَقُولُ اللَّهُ مَا الْجَالُ اللَّهُ مَا الْجَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ وعَكَلاَمَقُولا وَدَنبًامَعْ فَوْرًا وَجَاتً لنبور برمتك ماعزياعفور فَاذَا فَيَعُ مِزَ الْوضوء بُسْخَتُ لَهُ أَنْ ينظر إلى لتماء ، وَقُولُ سِجَانَا اللَّهُ مَ وبحمد كالشهدا ولااله الاكانال تعفوك

وتولي

وَمَنْ قُرَا هَا مَرَ يَنْ يَكُمْ عُلَالُهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّ وَالْصَّالِحِينَ وَمَنْ قَرَاهَا تَلْتَعَرَّاتِ كُينَهُ الله تعالى ف وُرْت الانبياء الله فصالتم أَعْلَمْ بِأَنَّ الطَّهَائَ عَلَى سِتَّةِ اوْجُهِ اوَّلْهَا النَّيْطِيِّ قِلْبَهُ مِنَّا دُونَ اللهِ تِعَالَى الْكُونِيزِ وَأَلْنَانِ مَا نَصِلِهِ مَا نُعِلِهِ مَا لُغِلِ الْغِلِ الْغِيلِ الْغِيلِ الْغِيلِ الْغِيلِ الْغِيلِ وَالْحِقْدِولْلْحَسَدِ اللَّهِ وَالنَّالِثَالِيُّا لِثَالِثًا لَيْحَالُّهُ وَالنَّالِثَالِيُّطَهِّر لِسَانَهُ مِنْ الكِنْدِ وَالْفَحِشْرُ وَالْغِيْةِ وَالْبَيْمَةِ وَالْبُهْتَانِ ﴿ وَالرَّابِعُ أَنْ يَطِهِ رَبَطْنَهُ مِنْ نَهَارِهَا وَمَنْ قُرَامَ تَهِ يَاعُظَاهُ الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل مَانِعُطِي أَخْلِيلَ وَالْكَلِيمَ وَالنَّفِعَ وَلَكِيبَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ إِجْمَعِينَ ﴿ وَمَزْوَلَهَا تَلْتَعَرَاتِ فَعَجُ اللهُ لَهُ الْوَابَ الْجَنَّةِ فَيَحُلُّ مِنْ اِي البِيسَاءَ بِالرِحِسَادِ وَلاعَنَادِ وَرُونِي عَنْ إِنْ مُرْمِرُهُ رَضِي لِللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْسُولِ ٱللهِ صَالِّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَالُمُ اللهُ قَالَ مِنْ قَرَا اِتَاانَوْنَاهُ فِي كَنْكُوالْفَدْرِعَكَيَاتُوالْوَصُوعِ مَرَّةً وَإِحِلَّ يَكْنُهُ اللهُ نَعَا لِيَعَ الْصِيدِ الطهائ الحقيقية كالوضوع المصافع ق الاغتسال من المنابة والحيض وأليفاس الطهان الخيئة كالنئم بالتراز ٥ فَصْلَحْ اعْلَمْ ما ثَالْسَنَّهُ عَلَى وَعُينَ سُنَّة اخذهاهِكَايَة وَتَرْهَاضِكَ لَة كَالْاَفَانِ وَالْاِقَامَةِ وَسُنَّةِ الْفَحْ وَسُنَّةِ الظهروما اشبه ذلك افسنة آفاها فَضِيلَةً وَرَكُهُ الْأَبُورَ فِي إِلَا لَكُرَحِ صَوْفِ النظويع وصلوة النظويع وصدوالنظوع

اكُلُ الْكُرَامِ ﴿ وَالْخَامِسُ أَنْ يُطَهِّ ظُهُنَّ } مِنْ لِبِيلْ كُرَامِ اللهِ وَالْسَادِ سُلِظَهَا تَ السَّرْعِيَّةُ وَأَنْ يَطِهِ رَبِطْلِيْنَ مِزْلِهَا وَحَتَّى يَصِيرَاهُالْالْعِبَادَةِ ﴿ وَفَا وَلَكُسَرُ مِنْ الْعِبَادَةِ ﴿ وَفَا وَلَكُسَرُ مِنْ الْعِبَادَةِ زِيَادِعَنْ إِبَحِنِيهَ أَوْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ قَالَ اللهُ قَاللهُ قَالَ اللهُ قَاللهُ قَالَ اللهُ قَاللهُ قَالَ اللهُ قَاللهُ قَالَ اللهُ قَاللهُ قَالَ اللهُ قَاللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالِكُ اللهُ قَالِكُ اللّهُ اللّهُ قَالِكُ اللّهُ اللّهُ قَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالِكُ اللّهُ الل النَّيْطَة رَبِيلُاتُة أَرْطَالٍ رَطْلُلاِسْتِنِاء ورطل لجميع الاغضاء ورطل للفدكين العَانَةُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل طَهَا نَ حَقيقية وَطَهَا يَ حُكِيَّة ﴿ آمًا

القطهاك

قَرَاكِما بَالْصَالُوعِ عَلَى آبِي وَسُفَ فِي رُسْكَاوِ القَلانِسِينَ وَعَلَى أُسِهِ قَلَنْسُوة قَلْبَاتِ القطنة منها فقال لِيا اَبَاعِلِمَا رَايْتُ عَن حَصَراء السّماء ولا فوق أجه والارض اَشْرَفَ وَالْفِئَةُ مِنْ هَا لَكِنَّا بِسِوى كِلَّا بِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَرُويَعِنَ الْحَسَرَالْمِهِ وَالْمَعِينَ الْحَسَرَالْمِهِ وَالْمَعِينَ الْحَسَرَالْمِهِ وَالْمُعَالِينَ الْحَسَرَالْمِعِينَ الْحَسَرَالُوعِينَ الْعَلَيْدُ فَيَعْمِينَ الْحَسَرَالُوعِينَ الْحَسْرَالُوعِينَ الْحَسْرَالُوعِينَ الْحَسْرَالُوعِينَ الْحَسْرَالُوعِينَ الْحَسْرَالُوعِينَ الْحَسَرَالُوعِينَ الْحَسْرَالُوعِينَ الْحَسْرِينَ الْحَسْرَالُوعِينَ ا اللهُ قَالَ عَرِي كَالْبَالْصَلْقَ فِي كُونَ كُونَا وَ كَنَامَرًا قُمَ نَظُونُ فِي فِي اللَّهِ وَقِدِ السَّفَانَةُ فِكُلِّ مَن إِفَائِنَ جَبِينَ ﴿ وَفَالِ إِن لَهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَا اشْبَهُ ذَلِكَ ﴿ فَصْلُقًا لَ الْمُسْرَ رَحْمُ اللهِ عَلِيْ فِإِذَا ارَادَ الرَّجِلُ الدُّحُولَ في الصَّاوةِ فَلِيوَضًّا ﴿ قَالَ الْفَقِيهُ اَبُواللَّيْنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِعْنَاهُ إِذَاكُا مُحْدِثًا فَلِيتُوضًا ﴿ كَانْ حِبْدًا ذَكِ الْوَضُو وَاضْمَرَهِ يُولَكُنَ وَكُلَّ فَكُلَّ وَكُلُّ فَحِبًا كُوهُ ان يفتح كِابالصّلوع بذكراككر لان هناکاب شریف الماروی عشقیق بن إبرهيم البكني رحمة الله عليه والله قال

قرات

مَسْئِلَة فَانْ قِيلَ عِيجِنْ لِا يُلْزَمُهُ الْعَسْلُ فَقُالْجُنْ وَاغْسَلُو بَقِي عَلَى اعْضَائِر لَعْهُ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَيَعْسِلُ ذِلْكَ الْمُؤْمِعِدُو جَمِيعُ إِلاَعْضَاءِ ﴿ مَسْئِلَةُ فَالْخِطَاءِ الْمَسْئِلَةُ فَالْخِطَاءِ مُصِلَجازت صَكَرُتُهُ بِعَيْرُو اَءَةٍ فَفَالِ الاَيِّيُّ وَالْآبِكُمُ وَاللَّرِيِّ وَاللَّرِيِّ فَانْ فِيلَ مَا ذَاعَرَ فِي الْمِنْ فَالْسَنَّةِ وَالْسُنَّةُ مِنَ الْنَافِلَةِ ﴿ فَعَالَ الْفُرْضُ

قِرَاتُكُا بَالْصَافِعَ عَلَى آبِ يُوسُفَ وَقِلَ السَّنَةُ وَلَكِنْ تَقَوَّهُ مَقَامَ الْفَرْبِضَةِ على النعم مِائة مَن إِلَمْ الْحَالَةُ مَن إِلَيْهُ مِن اللهُ مِن إِلَيْهُ الْحَالَةُ مِن اللهُ ال وَقَدَاسَتَفَنْتُ فِي كُلُّ عِي فَائِنَ جَهِينَ اللهِ الله فَان قِيلَ فَي الله الله الله المالة الوادر الفريضة لايقبل الله نعالى منه افق ل الْحَائِضُ وَالْبِقْسُ أَلُوْادَّتَا الصَّوْمَ وَ الصَّلْقَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ تَعَالَحُ فِهِ وَكُورِهِمَا بِتَابَانِ ﴿ مُسْيَلَةً فَارِنْقِيلَا يِ سُنَةٍ يقوم مقام الفرض فقل المشخع كالحقين

مَا يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا وَجَاحِنُ كَافِرًا ﴿ وَالنَّ لَهُ مَا يَكُونَ مَا رَهُمَا فَا سِمِكَا وَجَاحِدُهَا مُبْتَدِعًا ﴿ وَالنَّفْ لُتَ ارْكُمْ لَا يَكُونُ فَاسِعًا وَجَاحِنُ لَا يَكُونُ بَسَايِعًا وَلَكُنْ يَكُورُ مَا يَتِ إِنِّهِ زَمَّا وَ أَوْ الْدَيْجَاتِ وَيَتَرُكُهُ نِفَصًا نَ فِي الدِّجَاتِ اللَّهِ مَا تُلَا اللَّهِ الدِّجَاتِ اللَّهِ مَا تُلَا فَاتَّالْطَهَانَ بَحَبُ لِأَجْلِ الصَّلَقِ آمْ الإجلاككت فقال لطهائ تجب لإجل الصِّكُونَ مِعَ وُجُودِ لَكُلَتِ حَتِيًّا نَهُ لُودَ خَلَّ

مَا اَمَرَ اللهُ نَعَالَى مِ وَفَعَلَهُ النِّي صَالَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ وَلَمْ يَتَرُكُهُ فِي عَمْرَةٍ مَنَّ فَيُكُونُ ذلِكَ عَلَيْنَا فَرَيْضَةً ﴿ وَالْسَنَّةُ مَا فَعَلَهُ البني صكَّ الله عَلَيْهِ وَسَكَّمُ مِن تُلِقًاءَ نَفْتُهِ وَدَا وَمَ عَلَيْهُ فِي جَمِيعُ عَمْرِي فَي كُونُ ذَلِكَ عَكِيْنَا سُنَّةً ﴿ وَالْنَا فِلَهُ مَا فَعَلَهُ النِّبِيُّ صَلَّالله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَقَتِ وَتُرَّكُهُ فوفت ود كرفض المته المته فكول ذُلِكَ عَلَيْنَا نَفْالاً ﴿ وَجَوَا بِالْحَالَةُ الْفَضْ

lo

تَعَالَىٰفَ الْكَيْرُلُهُ كُيفَ وَلاكِفِيَّة وَلاَ التنبية بَلْعَ فَنُهُ بِتَعَرِيفِهِ إِنَّا كَفَقَدْعَ فَهِ حَتَّعَ فَنَهُ ﴿ مَسْئِلُهُ فَانْجِيكُ مَا الْإِيمَانُ وَمَا الْإِشْالَامُ وَمَا الْإِحْسَادُ الأيمَان إِوْرَبُولِ السَّازِوَ مَنْ السَّازِوَ صَدِي بإلجنان فواتما الأسالام فأنفتاد لاَوَا مِرْالله تَعَالَى وَالْإِجْنِنَا بُعَزَنَوَاهِيهِ ﴿ وَ اللَّهِ الْأَحْسَانُ فَالْاحِسَانُ الْحَسَانُ الْحَبِيعِ خَلْوَ الله بَعَا كُوا لَشَّفَقَةُ عَكَيْهُمْ بِلاَمِنَةٍ

وَقَتَ الصَّكُونِ وَهُو مَعْنَ شَجِبْ عَلَيْهُ الْحُنَّو وَلُودَ خَلَعَكِنُهُ الْوَقْتُ وَهُومَ تَطَّهِ وَلَا يَنَ عَلَيْهُ الْوَضُوءُ مَسْتَلَةً قَالَ الْمُصُوءُ مَسْتَلَةً قَالَ الْمُعَالَةُ قَالَ الْمُعَالَدُهُ الْمُعَالَ الإنيان بالإيمان فريضة أمسنة فَقُلُ الْإِقْ الْسَالِينَ بِعَصْالِتَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَّا اللَّهِ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللهِ مَنَّا وبرسالة المضطوص كالله عليه والم وجب ميل لانبياء والسل عليه فاكترا فَيَضَةُ وَالنَّكَ رَادُوالْإِعَادَهُ عَلَيْهَا سَنَةُ الْمُعَالَةِ فَالْمِعَالَةِ فَالْمُعَالَةِ فَالْمُعَالِقِهِ فَالْمُعِلَّةِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلَّةِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلَّةُ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِلْمُ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلَّةُ فَالْمُعِلِّقِهِ فَالْمُعِلَّقِهِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلَّقِهِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلْمُ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلَّقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلَّقِ فَالْمُعِلِّقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِمِ فَالْمُعِلِمِ فَالْمُعِلْمُ فَالْمُعِلِمِ فَالْمِلْمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِمِ فَالْمِلْمُ عِلْمُ فَالْمُعِلِمِ فَالْمُعِلِمِ فَالْمُعِلِمِ فَالْمُعِلِمِ فَالْمُعِلِمِ فَالْم

ورا

لاَسَرْبَاكُ لَهُ مِنْ غَيْرِ لِسَنْبِيهِ وَلاَعَطِيْلِ مِن وَالْأَجْتِ اَبِعُ وَالْأَجْتِ اَبِعُ وَالْأَجْتِ اَبِعُ وَالْمَا الدين هُوَالدّوام وَالتَّاتُ عَلَى اللّه وَالدّين الله وَالدّين الله وَالدّين الله وَالدّين الله والم الأربَعَةِ إِلَى المُوْتِ ﴿ وَصَالَةً أَعْنَاكُمُ الْمُعْ أَعْنَاكُمُ الْمُعْ أَعْنَاكُمُ الْمُعْ أَعْنَاكُمُ مِ إِنَّا لَا يُمَانَ وَ السِّرْعِيةُ مَانُ وَالسِّرْعِيةُ مَالُورَانِ عَلَيْمِينَ وجه الخمسة بنهاع الفكن وخمسة مِنْهَاعَكَا اللِّنَازِوَجَمْتُ أَمِنْ مَاعَلَا اللَّهَاعَلَى الجوارج وخمسة عكاجارج الحوارج الم وَجُوابُ اخْرَالْإِحْسَانَانَ عَنْدُ اللهُ تَعَالِحَكَ أَنَّكُ تَرَاهُ فَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ السَّعَيْلَةُ سُئِلَ سَعِينَ الْكَيْ تَحَمَّا للهِ عَلَيْهُ عِنَ الإيمَانِ وَالْعَتْ زِفَةِ وَالْتَوْجَيْدِ وَالْنَتْرَفِي وَالْدِيْرِ فَالِدِيْرِ فَفَكَ لَ الإيمان اقرار بوحدانية والله تعالى وَأَسَّا الْمُعْرِفَةُ اللَّهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى الدَّكِيفِ وَلاَنْسَبِيهِ اللَّهِ مُوجِدِ لِبَرِفِي الإِبْتِكَاءِ بِالْاخِلارِطِنْ وَلِحَد

الخنسة التي على خارج المورج كطاعة الأمراء والسَّكن طيز والأمَّة والمؤذّ إنين وَالْمَسْعِ عَلَى الْخُفْ يُرْوَصَالُوهِ الْعِيدِينِ مستعلة فان قيل الأيماز تخلوق امْ غَيْجِ لُوْقِ فَقُلُ الْأَيْمَانُ افراد ومكاية فالإفراد صنع العبد وَهُوَ مَا اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال وهوغيْج الوق فومن قال الْهِ مَا اللَّهِ عَالَيْهُ فَعُلُوقَةً هُوَكَا فِي اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعَالَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَا مُعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَعْلَى اللّهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى الللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللّهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللّهِ مَعْلَى اللّ

المَا المُسَدِّةُ البِي عَلَى الْفَالْبِ فَهُوَ ارْفِعُ فَ الله تعَالَي وَاحِلُ لَا تَا فِي لَهُ وَهُو خَالُو لَكُانِي وَحَافِظُهُ وَرَازِهُ مُ وَيَحِولُ مُنْكَالِهُ الحكال ١ وأمّا المشة التحيك اللسان فهوان تومن بألله تعالوم الزكته وكتبة ورسلة وأليؤم الإخروالف كد خَيْرِجُ وَشَرَيْ مِزَاللَّهِ تِعَالَى ﴿ وَامْمَا لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ ٱلِّيَ عَلَى لَجُوَارِحِ كَا لَصَّكُوةِ وَٱلزَّكُومَ وَالْتَحْمَ وَالْتَحْمَ وَالْتَحْمَ وَالْتَحْمَ وَلَجْ وَالْأَغِنْسَ الْمِزَلَجْنَا لِمِ الْجَنَالِمِ الْجَنَالِةِ ﴿ وَالْمَا

مدخان بزابر المنجم خان خَلْدَاللهُ مُلْكُ وَالْزَمَانِ حاملًا لله نعالى على في مه ومص هُ مُحَمِّدُوالُهُ الْنَحْيَةُ الْمُ